

# التديبات ألم الأولى في الأولى في المادي الما

اتحاديميا في العلامة التجارية لإكاديميا انترناشيونال للنشر والطباعة اكاديميا انترناشيونال هي الفرع العلمي من دار الكتاب العربي ACADEMIA is the Trade Mark of Academia International for Publishing and Printing

الثدييات الأولى Los Mamiferos dominan la tierra الثدييات الأولى 1995 ،Ediciones Lema حقوق الطبعة الطبعة العربية © أكاديميا انترناشيونال، 1998

ا الكاديميا الترناشيونال P.O.Box 113-6669 مص.ب Beirut, Lebanon بيروت، لبنان Tel 800832-800811-862905 ماتف Fax (009611)805478

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو اختزال مادته بطريقة الاسترجاع، أو نقله على أي نحو، وبأي طريقة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك، إلا بموافقة الناشر على ذلك كتابة ومقدما.



ترجمة: ريما اسماعيل





## ظهور أنواع جديدة من النباتات: النباتات: النباتات الطفيليَّة والمتسلِّقة واكلة اللحوم!

تشهدُ الغابات الرطبة صراعاً مستديماً على الضوء، إذ تصعد النباتاتُ المتسلَّقةُ باتَجاه الضوء، ومستعينةُ بنباتات أخرى دون إلحاق الضرر بها. ولكنَّ ازدياد عدد النباتات المتسلَّقة ازدياداً كبيراً قد يسبَّبُ سقوط الشجرةِ الحاملة لها.

قبل حوالي ثلاثين مليونَ سنةٍ، أدَّى تزايدُ عددِ المساحاتِ الغابيَّةِ القليلةِ الأشجارِ إلى ظهورِ أنواعِ جديدةٍ من الأشجارِ والأجَماتِ والنباتاتِ العُشبيةِ الضخمةِ.

ومن أجلِ أن تحيا هذه النباتاتُ في هذه الظروفِ الجديدةِ كان لا بدَّ لها أن تتَسمَ بخصائصَ معيَّنةً، فنتجَ عن ذلك ظهورُ بعضِ أكثرَ الأشكالِ غرابةً في عالمِ النبات: النباتاتُ الطفيليَّةُ والمتسلِّقةُ وآكلةُ اللحوم. تعيشُ النباتاتُ المتسلِّقةُ في الأدغالِ والغاباتِ الرَّطبةِ التي تشهدُ صراعاً مستديماً على الضوءِ، فتضطرُ بعضُ النباتاتِ إلى تسلُّقِ عشرات الأمتار للوصولِ إلى أشعةِ الشَّمسِ، ومن المُمكنِ أن يبلغَ وزنها عدَّة مئاتٍ من الكيلوغرامات.









#### ظهور السُّهول الكبرى

من أهم الظواهر التي شهدها الحقب الميوسيني، الذي امتد بين 26 مليون سنة و 7 ملايين سنة خلت، كان الانتشار الفجائي للأعشاب التي كانت قبل ذلك قليلة تنمو في ظلال الغابات شبه المدارية القديمة. وأدًى ظهور مُناخ ذي بُرودة ورطوبة متزايدَتْين إلى تفاعل الأعشاب، فغطت مساحات هائلة وشكّلت منذ حوالي 15 مليون سنة ما يُعرف اليوم بالسُّهول.

وتطوَّرت الأعلافُ والحبوب التي تشكِّل اليوم الغذاءَ الرئيسيِّ للحيواناتِ الأليفةِ بعد أن كانت أوراقاً بدائية

وقصيرة. وفي حين كانت الأعشابُ آخذةً في غزو السهول،

البردُ السُّهولَ المشمسة.

تجمَّعت الثَّدييَّاتُ العاشبةُ البدائيةُ مَشكَّلةً قطعاناً مُتزايدةَ الأعداد، وفضًلَ الكثيرُ من الحيوانات التي تسكُنُ الغابات مغادرةَ الظلال الخضراء والتوجُّهَ إلى السهول التي لوَّنتها أشعّةُ الشمس بلونٍ ذهبيّ. ولهذا السبب انتعشت السهولُ الكبرى عند نهاية الحُقُبِ الميوسيني جاهلة تماما التغيُّرات الجذرية الوشيكة، إذ كان مُناخُ الأرضِ يزداد برودةً بشكلٍ بطيء والجليدُ يغطًى قِمَمَ الجبال القطبية البعيدة. وسرعان ما بلغ

هكذا كانت السُّهولُ الكبرى تبدو خلال الحُقُبِ الميوسيني منذ حوالي 20 مليون سنةٍ خلت.









#### العصور الجليديّة الكبرى









#### الزواحف الشبيهة بالثَّدييَّات

قبل أكثر من 300 مليون سنة، عاشت في الغابات الدافئة الرطبة مجموعة خاصة من الزواحف التي تكيَّفت تكيُّف تكيُّفا كبيراً مع الحياة على الأرض. وكانت هذه الشَّدييَّات.

وأوَّلُ مثال عن هذه المجموعة هو البليكوسورُ

البليكوسور يفترسُها.

الذي كان يُشبه في بادىء الأمر حيوانات صغيرة الحجم شبيهة بالسّحليّات. ولكنّه سرعان ما تطوّر إلى نوع مختلف جداً أكبر حجماً وأكثر قوّة ومزوّدًا بفكّين قويّين. وكان باستطاعته أن يتحكّم في درجة حرارة جسده بفضل عُرْف ضخم يعلو ظهره. وفي هذه الفترة، كانت المناطقُ الدافئةُ والرطبةُ التي يشكلها طمْيُ الدلتا تعجُّ بالحيوانات البرمائية والأسماك البدائيةِ التي كانَ

وبعد مرور فترةٍ من الزمن، أي قبل حوالي 250 مليون سنة، ظهرت مجموعة أكثر تطوراً من الزواحف الشبيهة بالثدييًات. وتُعَرفُ هذه المجموعة باسم التيرابسيدات، وهي تضم الأسلاف المباشرين للثدييًات البدائية. وتطوّرت طوال ملايين من السنين واتّخذت أشكالاً مختلفة، وانتقلت من النوع الآكل للحوم إلى الآكل للعشب فالآكل للحشرات. وكان التطور المتقدم لجماجمها وفكوكها من العوامل الرئيسيّة لنجاحها. وقبل أن تنقرض كل أشكال هذه المجموعة عند نهاية الحقة الجوراسي، ظهرت التّدييًات الأولى وكانت مخلوقات تافهة تشبه الزّباب.

نما على ظهر الديمترودون عُرف ضخم كان يستطيع أن يتحكم بواسطته في درجة حرارة جسده، فكان يوجِّهه في الصباح الباكر نحو الشمس لامتصاص الحرارة. وعندما كان يريد تبريد جسده، كان يبعده عن أشعة الشمس لتهويته.



من الممكن أن نرى في الصورة بعض الزواحف الشبيهة بالثدييات التي عاشت في الحقب الترياسي. كان السينونياتوس الذي عاش في تلك الفترة، وبلغ طوله متراً واحداً، حيواناً مفترسًا له فكّان قويان. أما الماسيتونياتوس البالغ طوله 48 سنتيمترًا، فقد كان من النوع العاشب وكان نمط حياته شبيهاً بنمط حياة القوارضِ الحالية.





في الصورة أعلاه مقطعٌ لجسم التريناكسوبون، وهو أكثر الزواحف الشبيهة بالثدييات تطورًا. ونرى في الصورة كيف يبدي جسده بعض الخصائص التشريحية للثدييات.





#### تكيُّفات تشريحيَّة مدهشة

ظهرت أولى الثدييات المعروفة قبل حوالي 220 مليون سنة، ولكنها لم تكن ذات أهمية بين حيوانات الأرض خلال الحقبين الجوراسي والطباشيري، لأنَّ الزواحفَ، وخاصة الدينوصورات، كانت هي المسيطرة على العالم. ولهذا السبب كانت الثدييّاتُ الأولى بحجم الفئران أو الزَّباب، وكانت تقتات بقايا الحيوانات الصغيرة كشرنقات الحشرات والديدان والخنافس. وكانت بعض كشرنقات الصغيرة الأخرى تأكلُ النباتات كما هي حال جرذان الحقول اليوم.

وعلى الرغم من ذلك، كانت هذه الثديياتُ الأولى قد خضعت لبعض التكيُّفات التشريحيّة المسؤولة عن نجاحها التطوريّ.



إن حليب الأم طعام مغذً جدًّا، وينمو الصغار بسرعة كبيرة في ظل حماية أمّها. تشاهد في الصورة هسبروكيون، وهو أحد أكثر الحيوانات الكلبية بدائية، إذ إنه عاش قبل نحو 30 مليون سنة.





أولاً، أصبحت الثديياتُ قادرةً على التحكُّم في درجة حرارة جسدها والحفاظ عليها بشكل مستقرّ. وبفضل ذلك كانت تستطيعُ أن تبقى نشيطةً لفترات أطول بالمقارنة مع الحيوانات الأخرى مهما كانت الظروف البيئية السائدة. وقد ساعدَ الشعرُ الذي غطّى جسد الثدييّات في الحفاظ على هذا النشاط. كما كان عليها أن تأكل كمياتٍ كبيرةٍ من الطعام للحُصولِ على قَدْرٍ كافٍ من الطاقة.

ثانياً، بدأت الثديياتُ تُنتِجُ سُلالاتِ كاملة التكوين بغية تفادي خطر تحطُّم بيضها أو التهامِه. وكان للإناشِ غددٌ ضرعيَّةٌ تدرُّ الحليب الذي كانت تغذي به صغارها. وهكذا كانت الأم تستطيعُ أن تتركَ صغيرَها في الجحر وتذهبُ للبحثِ عن طعامها.



نلاحظ في الصورة أدناه التغيُّرات الضرورية

لتشكيل الفكين القويين القادرين على القضم

والذي تميَّزت به الثدييات بدءًا بأسلاف

البليكوسور.



#### الثدييًات البدائية

عاشت الثدييّاتُ البدائية عند نهاية الحُقُب الترياسي في المناطق الصحراوية، وأثناء الحُقب الجوراسي في الغابات والأدغال الكثيفة.

كانت هذه الثدييّاتُ البدائيةُ صغيرة للغاية يتراوح طولها بين 10 و 12 سنتيمتراً، ولكنّها كانت تتمتّعُ بمجموعةٍ من الأسنان البدائية تشمل أنياباً وقواطعَ وطواحِنَ ونواجذ.

كانت طريقة المَضغ مهمّةً جداً لهذه الحيوانات، على الرغم من غرابتها. فقد كانت تمضغُ عن طَريق تحريك فكّيها قليلاً إلى كل جانب عند إغلاق فمها. وبهذه الطريقة، كانت الأسنانُ العلويّةُ والسفلية تقطع الطعامَ على جانب واحد وتُكرَّر الأمَر نفسَه على الجانب الآخر. وبسبب أسلوب المَضْغ الخاص، يُصبحُ هضمُ الطعامِ أسرع وتتمكنُ الثدييّاتُ من الحُصول على الطاقةِ الضَروريةِ للحفاظِ على أسلوبِ عَيْشِها البسيط. الضَروريةِ للحفاظِ على أسلوبِ عَيْشِها البسيط. وظلَّت الثديياتُ على مَدار ملاييَن من السنين تسعى وظلَّت الثديياتُ على مَدار ملاييَن من السنين تسعى كانت تُسيطرُ على الأرض. ولذلك اضطرت المُخيفةِ التي كانت تُسيطرُ على الأرض. ولذلك اضطرت مُعظم الثديياتِ البدائية إلى أن تمضيَ حياتها في الأشجار كما أنّها اكتسبت عادات لبليَّة.

وعلى الرغم من ذلك، كانت الثديياتُ تنزل من الأشجار ليلاً لاصطياد الحشرات والحيوانات الفقارية الصغيرة الأخرى بين الأوراق المتساقطة والأجمات متسترة بغطاء الليل.

عندماً ظهرت الثدييّات الأولى، كان العالم خاضعاً لسيطرة الدينوصورات التي كانت تفوقها حجماً بلكاف المرات. ولهذا السبب كانت الثدييات تتحرَّك في الليل مستغلَّة الأوقات التي ترتاح خلالها الدينوصورات.







ظلَّت الثدييَّاتُ تنتظر بصبر كبير طوال 150 مليون سنة، ولكنَّ العالمَ تعرِّضَ عند نهاية الحُقُب الطباشيري لتحوُّلِ هائل. ونتج عن هذا التحوّل تغيّرات عدَّة أهمُّها الاختفاء الكلِّيُّ للدينوصورات المرعبة.

وكانت النتيجة غير المتوقعة لاختفاء الدينوصورات انتقالَ السيطرةِ إلى الثدييّات. وبالفعل فإنَّ هذه الأشكال الصغيرة الشبيهة حجماً بفئران صغيرة سيطرتْ تدريجياً على الأرض وغَزَت بسرعةٍ كل المناطق التي خلت منها الدينوصورات.

وقبل 50 مليون سنة، كانت الثدييًات قد تنوَّعت كثيرًا لدرجة أن بعض أنواعها كان قادرًا على الطيران (الخفافيش)، في حينَ كان بعضها الآخر متكيِّفاً مع العيش في الماء (الدلفين والحوت).

العيش في الماء (الدلفين والحول).
وبلغت هذه التنوُّعات أقصاها في الحقب الميوسينيّ،
قبل حوالي 15 مليون سنة، ولكن مُناخ الأرض أخذ
يسوء تدريجياً منذ ذلك، ولا سيما خلال المليوني سنة
الماضية، عندما بدأت العصور الجليدية الكبرى. وبما أن
المساحة التي كانت تغطيها المناطق المدارية قلَّت، كان
لا بُدَّ أَنْ ينخفض التنوُّعُ الإجماليّ لأنواع الثدييات.

ظهرت خلال الحقبين الإيوسيني والأوليغوسيني أنواع جديدة من الثَّدييات ذات أشكال وأحجام متنوَّعة واحتلَّت المناطق المتوفرة واستغلَّتها.







#### الناب المقوّس المخيف

عند نهاية الحُقُب البلستوسيني، أي قبل حوالي 10 آلاف سنة، كان يعيشُ في السُّهول حيوانٌ مخيفٌ ذو أنياب طويلة مقوَّسة: لقد كان السميلودون الجبّار الذي يماثلُ وزنُه وحجمه، ولكنَّ قوائمَه كانت أقصرَ وأقوى ورقبتُه أطولَ نسبياً. وكان أكثرَ ما يُخيف في السميلودون أنيابُه العلويةُ الضخمةُ الشبيهةُ بالسيف المقوَّس. فقد كانت طويلةً ومعقوفة، مَلساء على الجوانب ومحزَّزةٌ من الأمام والخلف. فكانت بالتالى تشكّل سلاحاً مخيفاً!

عندما كان السميلودونُ يهجم على فريسته، كان يفضًل استخدام أنيابه لثقب المناطق الرقيقة والهشَّة والسَّهلة التمزيق كالبطن. وكانت الأنياب المقوَّسة تفضًل الفريسة الضخمة كصفار الفيلة ذات الجلد السميك على فصيلة السَّنُور المعروفة اليوم.



من الممكن أن يفوق طول أنياب السميلردون 15 سنتيمتراً، ولذلك كان ينبغي أن تزيد فتحة فمه على 120 درجة كي يتمكن من غرز أنيابه في جسد ضحيته.



وعلاوة على هذا السلاح، كان للسميلودون مخلبُ قابلة للتراجع استعان بهما لاصطياد فريستِه والتمسّك بها. كان السميلودون يعتمدُ على التستُّر والخِداع للحصول على غِذائه. وكانت الحيلةُ هي التقنية المفضَّلة لديه لاصطياد فريسته التي غالباً ما كانت تفوق وزنه إلى حدِّ كبير. وعندما كان ينقضُّ على فريسته أو يطارِدُها، كان يرمي نفسه عليها ويجمِّدُها بمخالبهِ القوية وقائمتيه الأماميتين ثمَّ يعضُّها عضَّة مميتة. وبما أنَّه لم يكن يستطيعُ قتلها بعضِّها عضَّة سريعة في عنقها، كان يغرزُ أنيابَه في جوانبها وينتظرُ إلى أن تنزف حتى الموت.



بمكننا أن نرى أعلاه الشكل المخيف لجمجمه سميلودون متحجَّرة. وقد اكتشفت الآلاف من أحافير هذه الفصيلة المنقرضة. ويعتقد العلماء أنَّ السميلودون كان يزأر مثل الأسود الحالية.





بدأت فتحتا أنفه تتراجعان

من التنُّفُّس أثناء عومه بين نوبتين من الغطس تحت

نحو الجزء الخلفي من الرأس. وبهذه الطريقة، تمكن

#### الحوت

إِنَّ الحوت العصري هو الحيوان الثدييُّ الوحيد الذي تكيَّف تكيفاً تاماً مع العَيْش في البحار والمحيطات. بدأ الحوت الأوَّل يعيش في البحار عند بداية الحقب الإيوسيني قبل حوالي 40 مليون سنة، ولكن سلفه الذي عاش قبله بعدة ملايين من السنين كان حيواناً برِّيًّا لا يقترِبُ من الماء إلاّ ليشرب.

> نمت فی ذیله زعنفتان کان بإمكائه تحريكهما نحو الأعلى والأسفل فيندفع نحو الأمام.

أصبح بإمكانه العيش في

الماء لأنَّ جسده أصبح متطاول الشكل كجسد السمكة كي يتمكن من السباحة بشكل أفضل. فكان الحوث الأوّل الذي عاش في الماء بشكل كامل.

كان يعيش فترات أطول من سلفه في الماء فأصبح برمائياً وبات متخصّصاً في اصطباد السمك.

الاسم: بروتوسيتوس

الطول: 2.5 متر

الحُقُب : أواسط الإيوسيني (قبل 35 مليون سنة)

كانت أسنانه مماثلة لتلك التي لسلفه البرِّي إذ كان لا يزال آكلاً للحوم.

الاسم: باكيسيتوس

الطول: 2 متر

الحُقُب : مطلع الإيوسيني (قبل 40 مليون سنة)

فقد الشعر الذي كان يكسو جسد أسلافه إذ إنَّ الشعر الرطب لا يشكل عازلاً جيّدًا في ماء البحر البارد.

ا عندما بدأ يُمضى المزيد من الوقت في الماء، أخذت قوائمُه تتحوَّل إلى زعانفَ. ولهذا السبب كانت حركته على اليابسة بطيئة ومتثاقلة على غرار حركة الفقمة.



الاسم : زيغوريزا

الحُقُب : أواخر الإيوسيني (قبل 30 مليون سنة)

الطول: 6 أمتار

أضفتْ عليه الحياة في الماء شكلاً طولياً شديد الشبه بشكل الحيتان الحالية.

▲ كان لا يزال لديه رقبة إلاَّ أنَّها انعدمت في حيتان عصرنا الحالي.

بما أنَّه قد أصبح سباحاً ماهراً فإنَّ قائمتيه الأماميتين تحوّلتا إلى زعانف. لختفت قائمتاه الخلفيتان إذ لم تعد لازمة لطريقة عيشه الحالية.

إنَّ الأندروساركوس هو السلَّف الأصلي للحوت على الرغم من أنَّه كان يعيش على اليابسة ويختلف عنه من حيث الشكل.

ادَّت المنافسة التي لقيها الأندروساركوس من الحيوانات اللاحمة، أسلاف آكلات اللحوم الحالية، إلى تحوّله إلى آكل جِيَفٍ قرب الماء.

كانت أسنانه مهيًّاةً لأكل اللحوم، فقد كانت له أنياب حادَّة ينهش بها اللحم وطواحن قويَّة تهرسه.

كان له رأسٌ ضخمٌ يبلغ

طوله متراً واحداً تقريبًا.

كان له خمسة حوافر في قائمته عوضاً عن المخالب التي تتسم بها الحيوانات الآكلة للحوم. وقد كانت هذه الحوافر تسهّل له حركته في الماء الضحل والموحل.

الاسم : أندروساركوس الحُقُب : أواخر الباليوسيني (قبل 50 مليونَ سنةٍ)

الطول ١ 4 أمتار



الاسم : بازيلوسوروس

الحُقُب : أواخر الإيوسيني (قبل 30 مليون سنة)

الطول: 25 متراً

لا بد أنَّ هذا الحوت البدائي كان يشبه، بسبب شكل جسده الطولي وحجمه، حيَّة مائية مخبفة.

يُعتقد أنه كان يصطاد السمك

والحبّار في قعر محيطات ما قبل التاريخ، على غرار ما تفعله الحيتانُ ذاتُ الأسنان

اليوم.

من المستغرب أن حوتا ذا أسنان ويجوب البحر للاصطياد. يمتلك مثل هذا الجسم الضخم. ولعل تفسير ذلك أنه كان يسبح بتعويج جسمه وذيله، كما تفعل أسماك الأنقليس اليوم.

انقسمت الحيتان منذ عهد البازيلوسوروس إلى سلالتين: الحيتان ذات الاسنان والحيتان العديمة الأسنان. وكان السيتوريوم المثال الأوّلِ للحيتان العديمة اسنان.

تراجعت فتحتا أنف الحيتان الحالية أكثر وارتفعت بالمقارنة بما كانت عليه، ولذلك أصبح باستطاعتها أن تتنفَّس فور إخراج رأسها من الماء.

إنَّ الثنياتِ التي كانت تبطُن فم الأندروساركوس، وهوالسلفُ البرِّي للحوت، تطوَّرت حتى أصبحت مادة البالين التي يصفي بواسطتها الحوت القشريَّات.



الاسم: سيتوتوريوم الحُقُب: أواخر الميوسيني (قبل 15 مليون سنة) الطول: 4 أمتار

كان للبازيلوسوروس كسلفه أستانٌ أماميَّةٌ حادةٌ الرأس وأسنانٌ خلفيَّةٌ تشبهُ المنْشار.

 ◄ بما أنّه كان عليه أن يبتلع أطناناً من الماء لتصفية القشريًاتِ، فقد كان بحاجةٍ إلى معدة كبيرة ولذلك قصر جسدة وازداد وزنه وعرضه لاستيعاب معدته.

انخفض طول هذا الحوت بشكل كبير لأنَّه لم يعد يأكل الطعام نفسه الذي كان يأكله سلفه. كما أنَّه كان يفتقر للأسنان ولم يعد يجول البحار بحثاً عن فريسة يصطادها، بل أصبح يقتات القشريًات مثل الحيتان الحالية.

بطَّنت جسد الحوت طبقة كثيفة من الدهن عوضاً عن الشعر الذي كان يغطي جسد سلفه ليتمكَّن من العيش في ماء المحيط البارد.

الاسم : الحوت الحُقُب : الحاضر

الطول : يبلغ طول الحوتِ الأزرق 35 متراً

بفضل طبقة الدهن الكثيفة

السيتوتيريوم، الحوت الأوَّل

بلا أسنان، بحيث أصبح ◄ بحجم الحوت الأزرق الحاليّ.

ونوع غذائه، كبر حجم

الحوت منذ عصر



كانت الفقرات الصدرية تتألَّف من ضلوع تشكَّل قفصاً يحمى القلب والرئتين.

وانقسم الجسد للمرَّة الأولى لدى الفقاريات إلى منطقتين

صدرية وقطنية.

كانت كلُّ أصابعه متسوية

الطول فكان وزن جسده

يتوزَّع بالتساوي عليها.

#### الحصان

الحصان حيوان ذكيًّ، ورشيق، وسريع، وشديد التحمُّل، لعب دوراً هامًّا للغاية في تاريخ البشرية. وقد كان يُستخدم لنقل الأثقال ودفعها ثم لجرِّ العربات والمَنَّ دَوْرَه في مَيْدان المعارك كان له التأثيرُ الأكبرُ في التاريخ. تنتقل الأحصنة البرَّية ضمن قطعان يتولَّى فيها الرئيسُ حماية الباقين ضدَّ العدوِّ مستعيناً بأساليب دفاعية مختلفة كاللَبْط بقائمتيه الخلفيُّتَيْن ورفع قائمتيه الأماميَّتَيْن والضرب

کان الفك السفلي يتشكَّل من عظمة واحدة، وأدَّى مع مرور الزمن إلى ظهور فكَين قويَّين.

الاسم ايروسينوسوكوس

الحُقُب : أواخر البرميِّ (قبل حوالي 230 مليون سنة)

الطول: 60 سنتيمتراً

كانت فِقْرات نَنَبُهِ مسطَّحةً

لتزيدَ سطحَ نَنبه وتساعدَه

كانت قوائمُه تشبه زعانف
على الحركة عند العوم.

القُندس.

كان متخصَّصاً في العيش تظهر في تكوين عظام تحت الماء وكان يسبح على فكه العلوي وأسنانه غرار تماسيح اليوم.

غرار تماسيح اليوم.





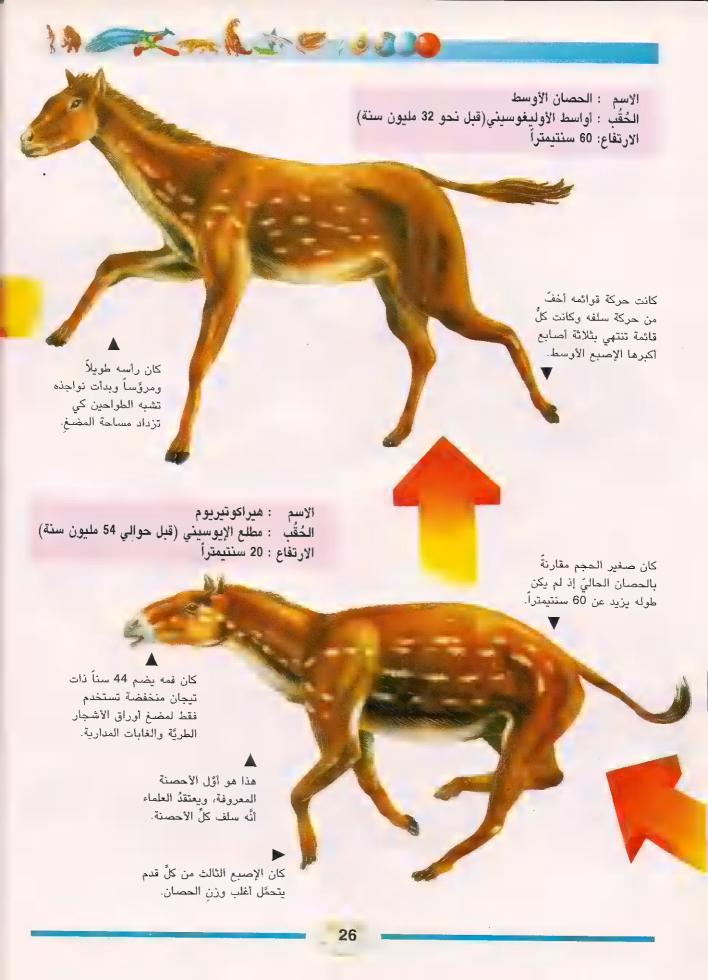





الارتفاع: 1,8 متر



#### أحافير محفوظة جيِّداً

دُهش العلماءُ عندما وجدوا أن عددًا كبيرًا من جُثشِ الماموث محفوظةٌ جيداً حتى عصرنا هذا. ويعود سبب ذلك إلى أنَّها اندفنت داخل التّلاجات الطبيعية التي تكوّنت من أراضي سيبيريا الدائمة التجلُّد. وأشار المنقبون إلى أنَّه كان بالإمكان أحياناً إطعامُ لحم الماموث بعد إذابة الجليد إلى الكلاب التي كانت تجُرُّ النّحافات!

لقد وفّرت الأحافيرُ المحفوظة جيّداً معلوماتٍ هامّةً لعلماء الأحافير فأصبحوا يعرفون الآن العديد من عاداتِ الماموث وأسلوبَ عَيْشها إضافةً إلى الأسباب الممكنة التي أدّت إلى انقراضها. فساهمت دراسة البقايا الموجودة داخل مَعِدة الماموث على سبيل المثال في اكتشاف أطعمتها المفضّلة: أشجار البتولا القَزَمة والحشيش وأوراق وأكواز الصنوبر وأوراق شجر الصنوساف والبُدور.

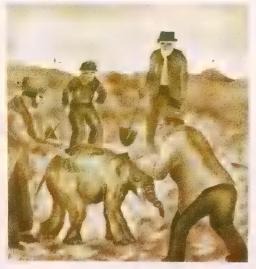

حُفِظت بعضُ أحافير الماموث حفظاً مدهشاً. ومن الممكن أن نرى في الصورة عملية استخراج ماموث عمره سنةٌ لا يزال يحتفظ بشعره على الرغم من تجمعًده طوال ما يزيد على عشرة الاف سنة!









#### تطوُّر الإنسان

يُعَدُّ تقصَى ماضى الإنسان أمراً مثيراً للاهتمام، ويعودُ سبب ذلك جزئياً إلى أنَّ أغلب التغيُّرات الهامَّة حدثت خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.

بدأت عملية تطوُّر الإنسان ببُطء قبل حوالي 4 أو 5 مليون سنة من سلف انشقَّ عن فصيلة الإنسانيات. وكان هذا السلف لا يزال يحتفظ بقدرة ذهنية محدودة ويسير مستنداً على بَراجم يديه.

وفيماً بعد، أي قبل حوالي 4 ملايين سنة، وُجد بشريًّ جيد التطور في إفريقيا عُرِف باسم الإنسان الجنوبي (أوسترالابيتاكوس)، وكان له مخٌ يبلغ حجمه 450 سنتيمتراً مكعباً وكان يستطيع السير على قدمين. كان للوضعية المنتصبة دورٌ هامٌ في تطور الإنسانيّات لتعدُّد فوائدها بما فيها الارتفاع عن مستوى العشب ورفع الأثقال باليدين.

عاش الإنسان الأول، الانسان الماهر قبل حوالي مليوني سنة وكان يستخدم المعدَّات الحجريَّة الخشنة لتقطيع اللحم ويكسر العظام والفاكهة بالأصداف القاسية. وبعد ذلك أي قبل حوالي 1.5 مليون سنة، ظهر الإنسان المنتصبُ الذي كان له مخُّ أكبر حجماً من مخ الإنسان الماهر، وكان يستطيع قطع الحجارة لاستخدامها كفُووسٍ يدويَّةٍ لانتزاعِ اللَّحمِ من صَيْدِه. ظهر إنسان نياندرتال قبل حوالي 100 ألف سنة، ويعرف العلماء تمام المعرفة أسلوب عيشه. فقد كان يعيش في الكهوف ويصنع أدوات حجريَّة ويدفن أمواته تحت الأرض. وظلَّ يعيش في بعض الأماكن حتى أقل من 40 ألف سنة خلت عندما حلَّ الإنسان العاقل محلَّه.

إنَّ آثار الأقدام المتحجُّرة التي تعود إلى أكثر من 5.3 مليون سنة خلت والتي اكتشفت في لايتولي بإفريقيا تشير إلى أنَّ الإنسانيّات كانت تمشي على أقدامها في تلك الفترة الزمنية. وقد " أحدث اكتشاف آثار الأقدام هذه حماساً هائلاً عند العلماء.

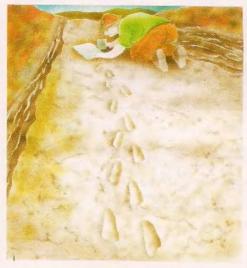





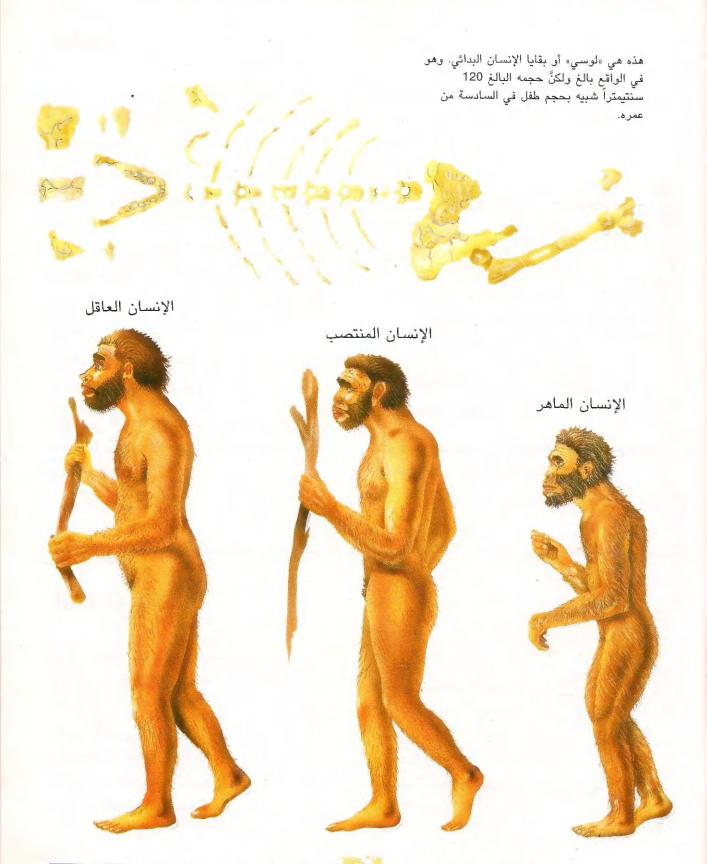



#### معجم

حيوان مفترس predator: الحيوان الذي يحصل على غذائه عن طريق الهجوم على حيوانات أخرى.

خادرة chrysalis: حشرة تخطَّت طور اليرقانة وأصبحت مستعدَّة للمرحلة الأخيرة من التحوُّل.

دلتا الطمي alluvial delta: الامتدادات المثلَّثة الشكل التي تشكِّل جزراً عند مداخل الأنهار حيث يترسَّب الطين والرمال والحصى المندفعةِ مع دفق الماء.

سقف الحلق palate: سقف الفم عند البشر والحيوانات العليا الأخرى.

طفيلي parasite: عضوية تعيش في عضوية أخرى أو عليها وتستمِدُّ غذاءها من هذه العضوية.

مضالب متحرّكة retractable claws: المخالب التي يمكن أن تتقلَّص فتختفي عن الأنظار ولا تبلى عند المشي، وهي مختصَّة بالسنُّوريات.

النباتات الآكلة للحوم carnivorous النباتات التي تأكل الحيوانات الصغيرة مثل الحشرات.

نباتات العلف forage plants: حقول من العشب الأخضر أو الجاف الذي تأكله الماشية والحيوانات الأخرى.

وتر tendon: حزمة من النسيج الليفي الذي يصل العضلات بالعظم.

الوضع المنتصب erect position: وضع الوقوف على القائمتين الخلفيتين.

#### المحتويات

| 14 | الثدييات البدائية    |    | ظهور أنواع جديدة من النباتات:     |
|----|----------------------|----|-----------------------------------|
| 16 | انفجار مختلف الأشكال | 4  | النباتات الطفيلية والمتسلقة وآكلة |
| 18 | الناب المقوس المخيف  |    | اللحوم                            |
| 20 | الحوت                | 6  | ظهور السهول الكبرى                |
| 24 | الحصان               | 8  | العصور الجليدية الكبرى            |
| 28 | أحافير محفوظة جيداً  | 10 | الزواحف الشبيهة بالثدييات         |
| 30 | تطور الإنسان         | 12 | تكيفات تشريحية مدهشة              |



### كيف نشأت الثدييات الأولــــ

كانت الثدييًات الأولى صغيرة الحجم، وغالبًا ما كانت تقع فريسةً للزواحف الكبيرة والدينوصورات. لكنها طوّرت، بمرور الزمن، الخصائص الجسمية التي ساعدتها على البقاء والازدهار. ويروي كتاب الثدييات الأولى، وهو أحد عناوين سلسلة «كيف نشأت»، كيف سادت هذه المخلوقات على الأرض في نهاية المطاف. وهذا الكتاب، بلغته السهلة وصوره الإيضاحية الخلابة، يدعو القراء إلى التحري عن الماضي واكتشاف كيفية تغير العالم من أزمنة ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر.

